## المنظومة البيقونية ي علم الحديث

## الصف والإخراج والمراجعة شعبة توعية الجاليات بالزلفي ٢٣٤٤٦٦ .

## المنظومة البيقونية في علم الحديث

أَبْدَأُ بِالْحَمْدِ مُصَلِّيًا عَلَى

مُحَمَّدٍ خَيْرِ نَبِيٍّ أُرْسِلا

وَذِي من أَقْسَام الحَدِيثِ عِلَّهُ

وَكُلُّ وَاحِدٍ أَتَى وَحَدَّه

أُوَّهُمَا الصَّحِيخُ وَهْوَ مَا اتَّصل

إِسْنَادُهُ وَلَمْ يَشُدُّنَّ أَوْ يُعَـلْ

يَرْوِيهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ مِثْلِه

مُعْتَمَدُ فِي ضَبْطهِ وَنَقْلِه

وَالْحَسَنُ المَعْرُوفُ طُرْقاً وَغَدَتْ

رِجَالُهُ لاَ كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ

وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبِيَةِ الحُسْنِ قَصُرْ

فَهْوَالضَّعِيفُ وَهْوَ أَقْسَاماً كُثُـرْ

وَمَا أُضِيفَ لَلنَّبِسِي المَرْ فُوعُ

وَمَا لِتَابِعٍ هُوَالمَقْطُوعُ

وَالْمُسْنَدُ المَّتَصِلُ الإِسْنَادِ مِنْ

رَاوِيهِ حَتَّى الْمُصْطَفَى وَلَمْ يَبِنْ

وَمَا بِسَمْعِ كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِل

إِسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى فَالْتَصِل

مُسَلْسَلٌ قُلْ مَا عَلَى وَصْفٍ أَتَى

مِثْلُ أَمَا وَالله أَنْبَانِي الْفَتَى

كَذَاكَ قَدْ حَدَّثَنِيهِ قَائما

أَوْ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَنِي تَبَسَّما

عَزِيزُ مَــرْوِي اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَهُ

مَشْهُورُ مَـرْوِي فَوْقَ مَا ثَلاَثَهُ

مُعَنْعَنٌ كَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ كَرَمْ

وَمُبْهَمُ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمْ

وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلاَ

وَضِدُهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلا

وَمَا أَضَفْتَهُ إِلَى الأَصْحَابِ مِنْ

قَوْلٍ وَفِعْلِ فَهُو مَوْقُوفٌ زُكِنْ

وَمُرْسَلٌ مِنْهُ الصِّحَابِيُّ سَقَطْ

وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَاوٍ فَقَطْ

وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَالِ

إسْنَادُهُ مُنْقَطِعُ الأَوْصَالِ

والمُعْضَلُ الساقِطُ مِنه اثنانِ

وما أتى مُدلَّساً نوعانِ

الأُوَّلُ الإِسْقَاطُ لِلشَّـيْخِ وَأَنْ

يَنْقُلَ عَمَّنْ فَوْقَـهُ بِعَنْ وَأَنْ

وَالثَّانِ لاَ يُسْقِطُهُ لَكِنْ يَصِفْ

أَوْصَافَهُ بِمَا بِهِ لاَ يَنْعَرِفْ

وَمَا يُخَالِفْ ثِقَةٌ فِيهِ المَلاَ

فَالشَّاذُّ والمَقْلُوبُ قِسْمانِ تَلاَ

إِبْدَالُ رَاوٍ مَا بِرَاوٍ قِسْمُ

وَقَلْبُ إِسْنَادٍ لَمَّنْ قِسْمُ

وَالْفَــرْدُ مَا قَيَّدْتَــهُ بِثِقــةٍ

أَوْ جَمْعٍ اوْ قَصْرٍ عَلَى رِوَايَةٍ

وَمَا بِعِلَّةٍ غُمُوضٍ أَوْ خَفَا

مُعَلَّلُ عِنْدَهُمُ قَدْ عُرِفًا

وَذُو اخْتِلافِ سَنَـدٍ أَوْ مَتْـنِ

مُضْطَرِبٌ عِنْدَ أُهَيْلِ الْفَنِّ

وَالْمُدْرَجَاتُ فِي الْحَدِيثِ مَا أَتَتْ

مِنْ بَعْض أَلْفَاظِ الرُّوَاةِ اتَّصَلَتْ وَمَا رَوَى كُلُّ قَرِينِ عَنْ أَخِهْ

مُدَّبِّجٌ فَاعْرِفْهُ حَقًّا وَانْتَخِهْ

مُتَّفِقٌ لَفْظًا وَخَطًا مُتَّفِقٌ

وَضِدُّهُ فِيمَا ذَكَرْنَا الْمُفْتَرِقْ

مُؤْتَلِفٌ مُتَّفِقُ الخَطِّ فَقَطْ

وَضِدُّهُ مُخْتَلِفُ فَاخْشَ الْغَلَطْ

وَالْمُنْكَرُ الْفَرْدُ بِهِ رَاوٍ غَدَا

تَعْدِيلُـهُ لاَ يَحْمِـلُ التَّفَرُّ دَا

مَتْرُوكُهُ مَا وَاحِدٌ بِهِ انْفَرَدْ

وَأَجْمَعُ والضَعْفِ فَهُوَ كَرَدْ

وَالكَ ذِبُ المُخْتَلَقُ المَصْنُوعُ

عَلَى النَّبِي فَذلِكَ المَوْضُـوعُ

وَقَدْ أَتَتْ كَالْجَوْهَ رِ اللَّكْنُونِ

سَمَّيْتُهَا مَنْظُومَةَ الْبَيْقُونِي

فَوْقَ الثَّلاَثِينَ بِأَرْبَعٍ أَتَتْ

أُقْسَامُهَا تَكَتْ بِخَيْرٍ خُتِمَتْ

تمت منظومة البيقوني